



A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

إهداء 2005 المالم الموسون المالم الم

962.7

اهداء الى مكتبة الاسكندرية بمحموعة مؤلفات بهموعة مؤلفات بهمو الاهير اعمر طوسون مقدمة من حفيده السيد احسين سعيد طوسون و حرمه المنبرة طوسون و نجلتبه السهينا و كرعة طوسون و نجلتبه السهينا و كرعة طوسون



| The the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.5                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| f fibliotal (* 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :        |
| DIBLIOTOR SERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| To part State of the state of t | manden been lig exceptable type or elec- | en land to the end of | MIS      |
| The state of the s |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                       | C 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>;</u> |

إه

1,...

# ويرق والرفور

r 1919 äim

و نبذة من تاريخ سلطانها على دينار

للحكياشي

حسر فناريال

طی علی شفا

الأمار عرطوسوك

**->**4€

1987 - 1807 à

عَلِيدُ الْعِزْلِ بُعِنَاعَ مُنِيدًا الْأَمِرِ كَالْصَلِينَ إِلَامِ عَكُنْدِينَ

A SECURE ASSESSMENT OF PERSONS

## وزيع ار وور

. r 1917 äin

و قبلة من تاریخ سلطانها علی دینار

للبحكاشي

حسن قنليل

طبع على نفقة

الاعمر عمر طوسو

مقدمة من حفيده السيد / طمون مطوسون المقيط علو الوان المن المناول المن

اهداء الى مكية الإسكولية

while ye so yes.

198V - 1807 aim

متطبعة العدل نشاع كنيت الأمريكان ملق بالأب كنيرت

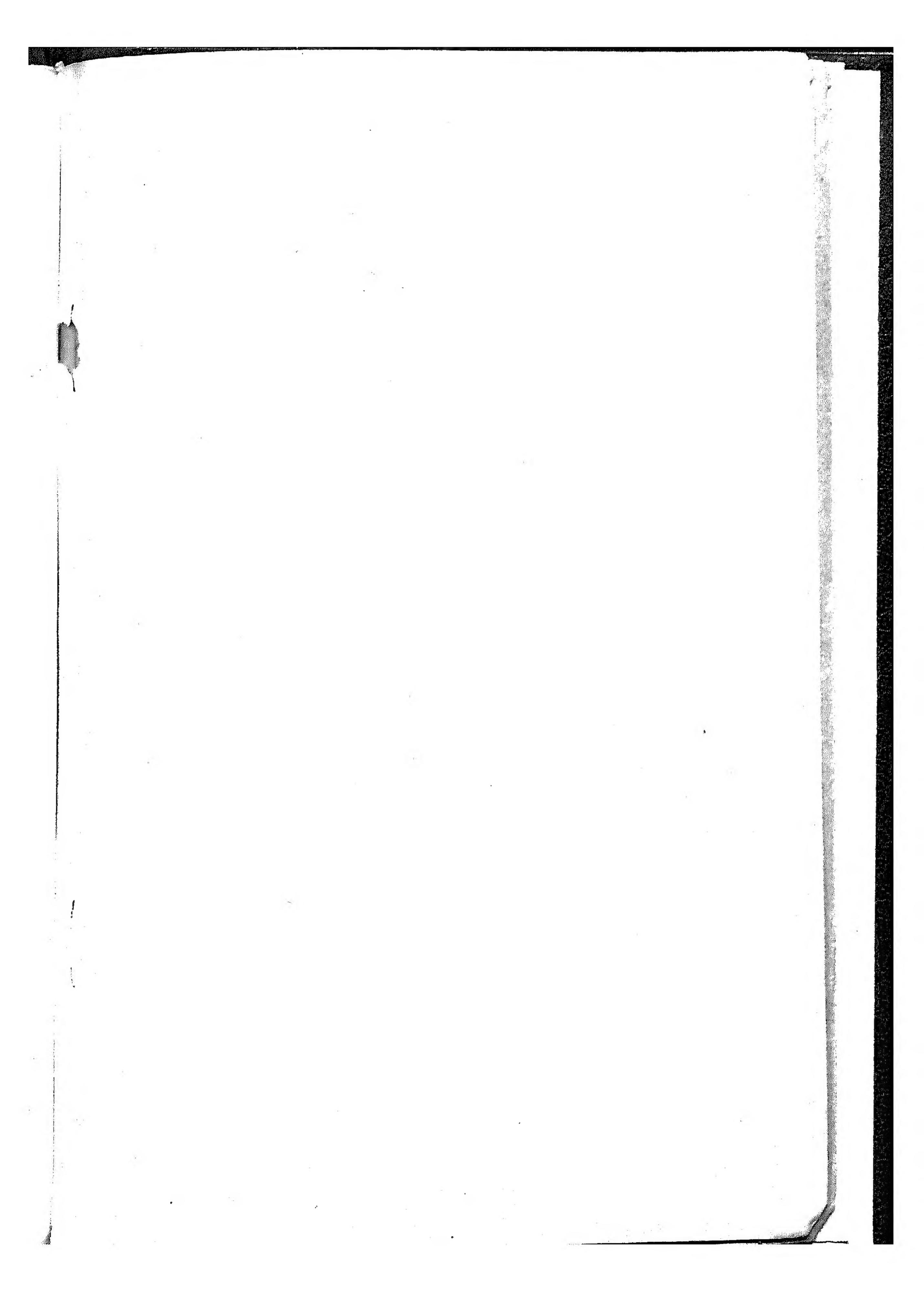

### كلمة الاُمبر

زارنا صاحب هذه المذكرة حضرة البكباشي حسن افندي قنديل في دائرتنا بالاسكندرية . وفي اثناء حديثه معنا ذكر أنه حضر فتح دارفور سنة ١٩١٦ م عندما شق سلطانها على دينار عصا الطاعة على الحكومة المصرية، وأنه كان أحد ضباط الحملة التي اللاطلاع علمها . وفعلا بر بوعده هـذا وأحضر مذكرته . ولما طالعناها ألفيناها جدرة بالنشر لما فيها من حوادث تتعلق بتاريخ مصر والسودان والجيش المصرى الذي تم الفتح المذكور على يديه فقط. فعرضنا عليه أن نطبعها فوافق على ذلك وقمنا بهذا الاً من خدمة للعلم والتاريخ والبلاد. فله منا جزيل شكرنا على هذا العمل الحميد المفيد الذي نرجو أن يتبعه فيه أمثاله من رجالات جيشنا البواسل وفضلاء ابناء هذه الامة الكرعة حتى يحفظ تاريخ الجيش والبلاد من العبث والضياع . والله هـو الموفق بيده الخـير وهو على كل شيء قدر م

عمر طوسود

## كلمة المولف

مولای حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون الى سموك بل الى مقامك الجليل أرفع مذكراتى عن فتح دارفور سنة ١٩١٦ م على قدر ما وسعت الذاكرة . فان تفضلت يامولای بقبولها كان ذلك حسبی و بغیتی بل ما تصبو الیه نفس الخاضع م

بكباشي مس قنريل من ضباط الحيش ورئيس قلم جوازات السفر بميناء الاسكندرية سابقا

### صدور الأمر بتجريد حملة على دارفور

صدر أم الحكومة من شخص السردار بتأليف وحدات سريعة الانتقال تتحمل هجير الصحراء ورمالهـ حيمًا عزمت على توجيه هملة على السلطان على دينار « سلطان دارفور » لتقتص منه و تنزله من شامخ مجده وسؤدده لامتناءه عن دفع الجزية السنوية وانضامه الى أعداء الحلفاء في الحرب العالمية الكبرى أى الى جانب تركيا والمانيا والنمسا والحجر وذلك في ١٠ فبراير سنة ١٩١٦ م . وكان من بين تلك الوحدات السريعة التحرك : « البطارية المكسيم الجمالي الخصوصية السريعة » .

### تح\_ركها

بعد التمرن اللازم صدر الأمر بتحركها من الخرطوم بحرى يوم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٦ م بقطار الساعة ٩ مساء اليوم المذكور ولم يكن لدينا فسحة من الوقت حيث صدر الأمر فجأة حوالى الساعة ٢ بعد الظهر وقد كانت وجهتنا الأبيض بالطبع.

الضباط الذين انتخبوا من سلاح الطوبجية للبطارية المذكورة

حضرة اليوزباشي على اسلام افندي نائب قومندان هذه البطارية « الملازم الأول حسن افندي حسني الزيدي قائد ١ جي صنف

حضرة الملازم الأول حسن افندى حامى قائد ٢ جى صنف « ٣ جى سنف « ٣ جى »

قــوة هذه البطارية

ولما كانت هـذه البطارية قد أنشئت لغاية خاصة هي أن تكون خفيفة وسريعة فقد تألفت مما يأتى :ـــ

عدد

۳ مدافع مكسيم فكرز سريعة الانطلاق عيار ۳۰۳ ر من السنتيمتر « أي ۳ مليمترات تقريبا ».

٥٥ صف صابط وعسكرى من صمهم ٣ اشارجية و روجى و بيطار وباشجاويش و بلوك أمين .

٧٨ جملا بالمخاليف والسمارات « من ذلك ١٥ جملا لحملة البطارية » .

ا بكياشي انجليزي « البكباشي هاتون » ليكون قومندانا لها حيث حضر أخيرا وانضم الينا في بلدة النهود .

۱ بوزباشی .

۳ ملازمون.

### الوصول الى الأبيض

صباح يوم ٢٩ فبراير سنة ١٩١٦ م وعملنا بها مسقى ومزاود للجال حيث أخذنا راحة خفيفة .

### التحرك من الأبيض

قمنا من الأبيض الساعة ٣ بعد ظهر يوم وصولنا اليها وواصلنا السير حتى بلدة النهدود عاصمة المركز يوم ٧ مارس سنة ١٩١٦ م الساعة ٩ صباحا بعد سفر شاق استغرق سبعة ايام بلياليها.

وعسكرنا بالنهود مع باقى القوة من طوبجية وبيادة راكبة وهجانة وبيادة وهجانة وبيادة وهجانة وبيادة وهجانة يان تلك القوات ورؤساء الوحدات :-

حضرة صاحب العزة الأميرالاي كلى بك « Kelly » وقومندان عام التجريدة والسواري والبيادة الراكبة .

حضرة صاحب العزة القائمة الم لتل بك « Little » الرئيس الأول لأركان حرب التجريدة .

حضرة الصاغقول اغاسى محمود افندى حافظ مساعد أركان حرب التجريدة.

حضرة صاحب العرزة القائمة السبنكس بك « Spinks » قومندان طوبجية التجريدة أو الحدود الغربية .

حضرة صاحب العزة القائمقام هادلستون بك « Hudleston » قائد عام الهجانة .

حضرة صاحب العيزة القائمقام كمنس بك حكيمباشي القدوة

#### . « Cammins »

حضرة صاحب العزة القائمقام هنى بك مدير عام الاشغال المسكرية « Henny ».

حضرة صاحب العزة القائمقام جيلز بك « Giles » قومندان عموم الحملة ؛ بلوكات .

حضرة صاحب العزة القائمقام ورسلى بك مساعد مدير عام التعيينات.

#### القــــوة

- بلوك بيادة راكبة تحت قومندانية البكبائي كوبدن الذي ترقى فيما بعد قومندانا لعموم السواري والبيادة الراكبة .
- به بطاریات طویجیه منها بطاریتا میدان تحت قومندانیه البکباشی وربورن وبکباشی انجلیزی آخر یساعدهما فی ذلك حضرتا الیوزباشی حسن حسنی علوی افندی والیوزباشی محمود زکی رشاد افندی والبطاریة الثالثة تحت قومندانیة البکباشی محمد افندی السبکی .
- ١ بطارية مكسيم جمالى خصوصية أنشئت لهذه التجريدة خاصة .
  - ٤ جي اورطة بيادة.
- ٤ بلوكات من ١٣ اورطة سودانية من ضباطها البكباشي احمد افندي فهمي .
- ٢ بلوكان من ١٤ اورطة بيادة تحت قومندانية بكباشي انجليزي .

- ٢ ادارة من اورطة العرب الشرقية تحت قومندانية القائمقام مكاون بك نائب قومندانها .
- ه بلوكات هجــانة . والهجانة بأجمعها تحت قومندانية القائمقام هادلستون بك .

قسم الاشغال العسكرية.

مستشفی میدان مؤلف من ۱۰ أطباء و ۲۲ صف ضابط وعسکری .

التعيين\_\_\_ات.

٣ بلوكات حملة وأخيرا صاروا خمسة.

قسم من المهمات مركزه النهود تحت قومندانية حضرة الملازم الاول عبد الرحمن محمود افندى .

### التحرك من النهود

تحركنا من النهود يوم ١٦ مارس سنة ١٩١٦ م الساعة ٣ بعد الظهر ووجهتنا بلدة « واد بنده » . ومما يجدر ذكره هنا اننا قبل وصولنا الى النهود بيومين سممنا بفرار الملازم الأول المدعو عبد الموجود من الهجانة للمعاملة السيئة التي كان يعامله بها البكباشي ماكلين قومندان البلوك وهو انجليزي وانضامه الى السلطان على دينار . وبعد أربعة أيام علمنا بنزول اليوزباشي محمود افندي رياض وهيو من أورطة العرب الى الخرطوم ثم الى مصر . وكذلك

الملازم الأول عبد الرحمن افندى الصيرفى نائب مأمور مركز النهود مع الملازم الثانى محمد افندى أبو المجد وهو من الطوبجية واعتقال الجميع لأسباب سياسية .

ثم واصلنا السير الى أن وصلنا الى حلة « واد بنده » الساعة ١٠ مساء يوم ١٩ مارس . ومنها مررنا بحلة تدعى « دم جمد » Anglo-Egyptian وهي آخر حدود السودان الانجليزي المصرى Sudan والحد الفاصل بينه وبين حدود السلطان على دينار سلطان دارفور .

### القصد من تحرك القوة

« ان القصد من تحرك القوة هـو ضرب السلطان على دينار حيث انه تمرد على الحكومة بامتناعه عن دفع الضريبة \_ الجــزية المعتادة \_ وانضم الى اعـداء الحلفاء مع انه تابع للحكومة وبــلاده جزء متمم للسودان الانجليزي الصرى » .

وقد بقينا في الحلة المذكورة فترة لنستريح قليلا.

التحرك من حلة دم جمد

هنا من « دم جمد » الساعة به صباحا فدخلنا في أرض السلطان

<sup>(</sup>١) ــ الحلة عند السودانيين كالعزبة عند المصريين أي القرية الصغيرة.

على دينار ووصلنا بمسيرنا الى بلدة تدعى « أم شنقا » الساعة ١٢ ظهر يوم ٢٠ مارس سنة ١٩١٦ م . وقبل أن نصل إليها بساعتين ظهرت سوارى كشافة للعدو وعددهم يقرب من الخسة والاربمين فارسا إلا أن كشافتنا كانت متيقظة فلمحتهم من بعد وأعدت للأمر عدته وقابلتهم بنار حامية جعلتهم يولون الأدبار .

### الوصول الى أم شنقا

وصلنا الى أم شنقا وعسكرنا فيها بشكل قلعة محمية من جميع جهاتها بالمدافع المعدة لضرب أى مهاجم أو مفاجىء .

ومما يجدر بالذكرى والاعتبار ان معسكرنا هذا قد وقع في قطعة أرض مرتفعة ومحاطة بجندق صنع بدقة واحكام وحاكم على كل الجهات المطلة عليه . وبالتحرى عامت انها كانت محل معسكر الجيش المصرى القديم عند سقوط سلطنة دارفور في عهد الخديو اسماعيل فقلت في نفسي : يالله ما أجمل الذكرى وما أحبها الى القلب!! وقد عسكرنا تلك الليلة وبتنا وكنا على أثم الحذر والاستعداد لسحق كل مهاجم . وفي مساء ذلك اليوم أجرى قومندان البطارية الجديد الذي رافقنا من النهود تجربة المدافع أمام نظره وتأكد من حالها .

### القيام من أم شنقا

قمنا من أم شنقا أى جميع الطوبجية والبيادة والهجانة والبيادة

الراكبة ماعدا ٢ جي بطارية وبعضا من الهجانة لتـكون مع الحـلة ولحفظ خط الرجعة أيضا.

وفى الساعة ١٠ صباحا ظهرت كشافة العدو ولكنهم طوردوا فطردوا وفروا مرتدين على الأعقاب . وما وافت الساعة ١١ صباحا حتى ظهرت ثانية تعززها أورطة بيادة للعدو أيضا ومعها بيرقها .

### اول موقعة

ولما رأتهم كشافتنا أصدرت القيادة العامة الأمر بأن تتألف القوة بشكل قلعة تحميها المدافع من أركانها الأربعة فحصل ذلك بغاية ما يمكن من السرعة . ووقع في تلك اللحظة تبادل النيران بين الطرفين ، وقد كان شديدا لفترة صغيرة لا تجاوز نصف الساعة . وقد قيل ان نار مدافعنا أصابت عشرة من سوارى العدو فجندلتهم . أما أغلب رصاص العدو فقد كان جميعه طائشا ولم يفوزوا إلا بخرق جبة أحد عساكر الهجابانة وخدش فخذ أحد عساكر البيادة الراكبة . وقد استمرت هذه الموقعة الصغيرة مايقرب من ساعة ونصف . وقد كنت ترى مدافع المكسيم السريعة الانطلاق ترد العدو من بعد على اعقابه حائرا دهشا من تلك النيران السريعة الجهنمية التي كانت تلفظها من أفواهها .

### التقدم الى جبل الجلة

تقدمنا بعد ذلك الى جبل الحلة فوجدنا العدو قد أعمل النار

فى معسكره وتركه وهـو لايلوى على شيء واللهب قـد بلغ أشـده وسـحب الدخان تكاد تسد الجو.

#### الوصول الى جبل الحلة واحتلاله

وما وافت الساءة ٣ بعد ظهر ذلك اليسوم حتى وقفنا أمام قشلاقات العدو وأطفأنا تلك النيران الملتهبة المحرقة . ثم احتلت بعض مدافع الطونجية الجبل والمواقع الحاكمة فيه .

### ما هو جبل الحلة

جبل الحلة هو جبل منيع به سكان عديدون وحلل كثيرة متقاربة . ولا تسل عن فسرح الأهالي وغبطتهم عند وصولنا اليهم فقد انتشلناهم من وهدة ظلم ابن دينار الذي أرهقهم بجبروته واستبداده . وهواء هذا الجبل حسن جدا .

#### مبارحة جبل الحلة

تركنا أربعة مدافع ميدان بجبل الحلة وتقدمنا مسافة على بعد ساعة منه واحتللنا الآبار التي في بلدة « اللجود » فوجدناها سليمة ووجدنا ماءها غزيرا فملاً نا الأوعية وسقينا الجمال والحيل والبغال وبتنا بها تلك الليلة .

#### العودة المعجلة اليه ثانية

وفى ظهر يوم ٢٣ مارس سنة ١٩١٦ م جاءتنا اشارة تلفونية

بواسطة « الهيلوجراف » وهي الاشارة بالمرآة ، باحـتمال هجوم العدو على القوة المرابطة بجبل الحلة نظرا لقلتها . وحينئذ صدر الأمر بالعودة المعجلة الى هذا الجبل . وفعلا كان ذلك فوصلنا اليه الساعة عبد الظهر وعسكرنا به واستعددنا لكل أمر مفاجيء واصلاء العدو وابلا من الرصاص .

### رحيل الأهالي من جبل الحلة

وقد صدر أمر القيادة العامة برحيل الأهالى من جبل الحلة خيفة الهجوم عليه حتى لا يتحملوا أى خسارة . وفعلا نفذ ذلك ورحل اغلبهم الى بلدة « اللجود » .

وفي يوم ٢٦ مارس سنة ١٩١٦ م صدر الأمر الى صنفي أن يقوم الى بلدة اللجود مع البطارية حرف « A » — اى مع صنفين منها وهما صنف المكسيم السريع الذي تحت حكمدارية حضرة الملازم الأول محفوظ افندى ندا ، وصنف الميدان الذي تحت حكمدارية حضرة اليوزباشي محمود افندى زكى رشـاد . وكنا جميعا تحت حكمدارية البكباشي ثوربورن من الطوبجية . وكان الغرض من قيامنا الى البلدة المذكورة أن نعسكر بها مع بلوكين من الهجانة وبلوك بيادة راكبة لحمايتها من الهجوم المنتظر عليها ثم المحافظة على الآبار التي بها فوصلنا اليها الساعة ١ والدقيقة ٣٠ بعد الظهر وعسكرنا في المكان المخصص لنا .

### عودتى الى أم شنقا ثانية مع بلوك هجانة

صدر لى الأمر ان اقوم بصنفى مع بلوك هجانة الى أم شنقا وممنا بلوك حملة ، فقمنا من بلدة اللجود الساعة ؛ والدقيقة ٣٠ صباح يوم ٣٠ مارس سنة ١٩١٦ م فوصلنا إليها الساعة ١٢ ظهر اليوم المذكور فقابلت قومندان الممسكر القائمقام مكاون بك القومندان الثانى لأورطة العرب الشرقية فعين لى المكان الذى سأعسكر فيه . وكانت المسافة من بلدة اللجود الى أم شنقا ٢٢ ميلا تقريبا .

### أهمية أم شنقا في ذلك الوقت

لقد كانت أم شنقا محل التعيينات العام للتجريدة لورود المؤونة اليها تم صدورها منها الى مركز النهود . أضف الى ذلك ان بها بلوكين من اورطة العرب الشرقية ، وبلوك هجانة ، وصنفى أنا المزود بمدافع المكسيم السريعة الانطلاق ، وقوة من قسم الاشغال والقسم الطبى فالقسم البيطرى . وقد كان الحصول على المياه بها من الصعوبة بمكان لقلة الآبار وعمقها السحيق .

والخلاصة ان التعب كان ناشئا عن قلة الماء فالعسكرى كان مرتبه جالونا واحدا من الماء في الاربع والعشرين ساعة والضابط جالونا ونصف جالون في هذه المدة أيضا .

وبالجملة لم يكن لدينا طرق مواصلات منتظمة كسكة حديد أو خط ضيق على الاقبل أو ما يماثل ذلك . كلا لم يكن لدينا شيء

من ذلك مطلقًا . يضاف الى ذلك قلة الماء الذى هو الشريان المهم والاداة القـــوية لحكل جيش محــارب، فالعطش وحده، هو عدونا الهائل المخيف الذي مهددنا من وقت لآخر ويرينا خيال الموت ويصور لنا مافعله بحملة هكس باشا ورجاله الذىن ضلوا الدروب في قلب الصحراء فماتوا عطشا وهم على قيد امتار من الآبار . وايما جهل الطريق قد أضلهم فأعماهم فذهبوا ضحية المفاوز النائية المترامية . والغرض المهم من وجودنا بأم شنقا هو أنها المركز العام لجميع التميينات والعلائف « العلايق » التي ترد للتجريدة مبدئيا كما أسلفت. وأنها النقطة الوحيدة التي بها آبار ماء بعد ذلك السفر الطويل الذي استغرق خمسة ايام بلياليها من الهود. أضف الى ذلك الحصوف الشديد من مهاجمتها واخذها على غرة حيث كان العدو على بعد خمسة عشر ميلا منها وحينئذ كان الجيش يضرب ضربة شديدة فى مقتـل بميت . وما ظنك بجيش ضاعت مؤونته وعلائفه فماؤه . لذلك كانت مدافعي متقابلة في طرفي ضلعي المعسكر مستعدة في كل لحظة للضرب ومن ذلك كنت ترى الأهمية العظيمة للقـوة الرابطة بأم شنقا والمسؤلية الدكبرى الملقاة على عواتقنا.

وفى تلك المدة أى مدة وجودى بأم شنقا احتلت القولا الامامية بلاد « بروش » ، و « أم كدادة ، و « أبيض » بعد قتال خفيف سبقته مناوشات بسيطة . اللهم إلا في « أم كدادة » فان رجال الملك محمود الدادنجاوى قاوموا مقاومة تذكر . وقد بقيت في « أم شنقا » الى يوم ۲۸ أبريل سنة ۱۹۱۲م .

### القيام من أم شنقا الى جبل الحلة

صدر الأمر بوم ٢٨ أريل سنة ١٩١٦ م ان اقوم الى جبل الحلة بحملة كبرة تحت قومندانيتي فبارحتها الساعة ه مساء فرحا مسرورا حيث أصبح المقام فيها تقيلا على النفس إذ من شأنها أن تسأم الاقامة في مكان واحد ومالذة العيش إلا في التنقل فوصلنا الى جبل الحلة الساعة ٨ من صباح يوم ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦ م.

#### مبارحة جبل الحلة

وبعد ذلك صدر الأمر لصنفى وصنف حضرة الملازم الأول محمد افندى يسرى ومعنا حملة الجبه خانة الاحتياطية وحملة من النعيينات وادارتان من أورطة العرب والجميع تحت حكمدارية سعادة القائمةام مكاون بك فتحركنا من جبل الحلة الساعة ٤ من صباح يوم ١٠ مايو سنة ١٩١٦ م فوصلنا الى « بروش » الساعة ٩ صباح اليوم المذكور وعملنا بها مسقى للجهال وباقى الحيوان . والمسافة من جبل الحلة اليها تقرب من الـ ١٥ ميلا .

#### مبارحة تروش

قمنا من بروش الساعة ٤ من صباح يوم ١١ مايو سنة ١٩١٦ م فوصلنا الى بلدة تسمى « أم رزيقة » الساعة ١٠ صباحا وقد استرحنا بها قليلا ثم بارحناها الساعة ٣ بعد الظهر فوصلنا الى « أم كدادة » الساعة ه والدقيقة ٣ مساء وفيهـا انضمت مع بطاريتي تحت حكمدارية البكباشي هاتون كما انضمت كل وحدة الى سلاحهـا الأصلى .

### مبارحة أم كدادة

صدر الأمر الى البطارية \_ أى بطاريتى \_ مع باقى الوحدات تحت قومندانية القائمقام مكاون بك يوم ١٢ مايو سنة ١٩١٦ م بالقيام الساعة ٤ صباحا من يوم ١٣ منه فوصلنا الى بلدة « ابيض » الساعة ٩ من صباح يوم ١٤ منه والمسافة ما بين أم كدادة وابيض هى ٢٥ ميلا تقريبا وهنا تجمع القوات وانضمت الى وحداتها الاصلية.

### مبارحة أبيض

قامت القوة كلها من ابيض الساعة ٦ من صباح يوم ٢٥ مايو سنة ١٩١٦ م تحت قومندانية الاميرالاي كلى بك Kelly Bey على بك مايو قومندان التجريدة العام . وما وافت الساعة ١٤٠٠ حتى ظهرت كشافة العدو فطوردوا بشدة وقتل منهم اثنان وجرح اثنان وأسر مثلها ومعهم ستة عشر جملا .

ثم تقدمنا وما وافت الساعة بهر حططنا الرحال الراحة قليلا من عناء حرارة شمس ذلك اليوم التي بلغت من الشدة منتهاها. وفي الساعة ه مساء ابتدأنا السير للتقدم الى الفاشر عن طريق مليط واستمر المسير حتى الساعة ١٠ مساء ثم عسكرنا للمبيت.

ثم تحركنا الساعة ٤ من صباح يوم ١٦ مايو سنة ١٩١٦ م واستمر السير حتى الساعة ٧/٩ من صباح اليـوم المذكور ومن ثم عسكرنا للراحة وتسريح الجمال وسقيها وعليفها.

ثم تحركنا الساعة ه من مساء ذلك اليـوم واستمر السير حتى الساعة ه مساء ايضا ثم عسكرنا للهبيت .

ثم قمنا الساعة ٤ من صباح يوم ١٨ منه فوصلنا الساعة ١٠٠٠ صباحاً الى حلل كثيرة قبل بلدة مليط فعسكرنا بها .

وتحركنا من تلك الحليل الساعة به به بعد ظهر اليوم المذكور لعمل مسقى للحيوانات من آبار تبعد عنها نحو ساعة ونصف سيرا ثم عدنا اليها ثانية ومنها واصلنا المسير من الحلل المذكورة فوصلنا الى مليط نفسها حوالى الساعة به مساء وقد عسكرت كل وحدة فى المكان المعين لها بواسطة اركان حرب القيادة العامة.

#### ملي\_\_\_ط

مليط بلد هواؤه جميل جدا وبه حلل كثيرة متفرقة وفيه زرع وضرع وخضرة وليمون مما أهاج الحنين فينا الى الخرطوم ومعيشها. كما يوجد به آبار عديدة جدا ماؤها عذب زلال وفي كثرة زائدة. هذا فضلا عن السهولة المتناهية في كيفية استخراجه وهو انه مركب على كل بئر شادوف مما عائل الشواديف التي كانت منتشرة بمصر قبل نظام الرى ووجود الآلات الرافعة . ثم وجدنا به بلحا لابأس به ولا تسل عما فيه من اصناف الحضر .

أما المساكر فحدث ولا خرج عن سرورهم ونسيانهم كل ما مضى من نصب وتعب وما عانوه فى قطع تلك المسافات الشاسعة.

#### الطيارة وجيش ان دينار

لقد أوقعت الطيارة الرعب في قلب ابن دينار وفي صفوف جيشه وصفوة مقربيه وأتباعه ممن يلقبونهم بالانصار والمجاهدين. حقا لقد فعلت بهم ما هو أدهى من ذلك عندما ألقت عليهم قنابلها الفتاكة. وهذه الطيارة واختها الأخرى فقط هما القوة الانجليزية التي اشتركت مع القوات المصرية الصميمة في فتوح الفاشر مما بجعل الحكم الثنائي موضعا للنقد والسخرية إذ أنه يسخر الضعيف لنيل اغراض القوى ورغباته فيشبع بطنه ويسد نهمه على حساب الخزينة المصرية المفتوحة على مصراعيها للمستشار المالي الانجليزي والموصدة الوابها في وجوه الامة المصرية قاطبة.

وألف رأس من الضأن.

#### مبارحة مليلط

قنا من مليط الساعة براه صباح يوم ٢١ مايو من السنة المذكورة وكان كل السير في مطاردة العدو وقد قطعنا في ذلك اليوم ١٨ ميلا فقط وبتنا في الطريق واتخذنا الاحتياط الكافي ثم سرنا الساعة ٦ من صباح يوم ٢٢ منه وقد كان السير قدما بقدم أي ان العدو في ذلك

اليوم كان شديد المراس. وكان يحاسبنا على كل قدم نخطوها الى الأمام. وبالاختصار واصلنا المسير حتى الساعة ١١/ صباحا ثم حططنا الرحال للراحة ، وما كدنا نصل الى الأرض باحمالنا حتى فوجئنا بهجوم شديد من الأمام والجنبين الأيمن والأيسر. وكانت البيادة التابعة للعدو ترحف بسرعة أمام سواريها . ففي الحال وفي أقل من لمحة صغيرة ابتدأت القامة ، لأن معسكرنا كان دامًا يتألف على شكل قلعة ، تصليهم نارا حامية .

ثم صدر الأمر إلى البطارية الخصوصية الجمالي السريعة - أى بطاريتنا - أن تتقدم وتجلى العدو الزاحف فتقدمنا وأعملنا فيهم نار مدافعنا فجندلت الكثيرين منهم . واستمرت القلقة من كل جهاتها تصليهم نارا حامية من مدافع الميدان ومدافع الفكرز وبنادق البيادة والبيادة الراكبة والهجانة الخ . . . نعم استمرت هذه الموقعة بشدة عظيمة حتى الساعة براح بعد الظهر تقريبا وأنجلت عن هزعة العدو انهزاما تاما . فكانت خسارته تربو على الألف ما بين قتيل وجريح كلهم من نخبه امراء وقواد دارفور وقائد جيشه العام المدعو رمضان واد ره .

أما خسارتنا فكانت تسعة عشر ما بين قتيل و جريح وهذا بيانهم :-

#### 

١ جاويش من البيادة الراكبة.

١ عسكرى من الطوبجية.

- ٣ صابطا صف وعسكرى من المحانة.
  - ٢ عسكريان من ١٣ أورطة بيادة .
  - ١ عسكرى من ١٤ أورطة بيادة.

### الجـــرحي

- ١ البكباشي ميدون من السواري والبيادة الراكبة.
- ١ الملازم الأول محمد افندى يسرى من الطوبجية .
- ١ الملازم الثاني محمد افندي زهران من ١٤ أورطة بيادة.
  - ٨ عساكر من يقية الأسلحة.

### التقدم إلى الفاشر

سرنا نحو الفاشر الساعة ؛ والدقيقة ١٥ مساء يوم ٢٧ مايو سنة ١٩٦ م وواصلنا المسير حتى الساعة بهلا مساء تم حططنا الرحال للمبيت على شكل مربع أى قلمة جميع أركانها مملوءة بالمدافع وكذلك أضلاعها.

### هجوم المدو الليلي

وقد قام العدو بهجوم في الليل حوالي الساعة ٣ بعد منتصف الليل بقوة قدرت بمانمائة فارس غير ان القره قولات الحارجية

كانت غاية في اليقظة فتقهقرت وأخلت الارض للمداف\_م التي أعملت مقذوفاتها وردت العدو على الأعقاب.

ثم تحركنا قاصدين الفاشر حوالى الساعة ٦ من صباح يوم ٢٣ مايو سنة ١٩١٦م فظهرت لنا سوارى العدو الساعة ٧/٧ صباحا فرمته الطونجية بنار حامية فولى الادبار .

#### احتلال الفاشر

ثم تقدمنا بدون ان نشعر بنصب أو تعب فاحتللنا الفاشر الساعة بالرام عباح يوم ٢٣ مايو سنة ١٩١٦م فوجدنا ابن دينار قد تركها لا يلوى على شيء فكان في تلك اللحظة تقويض سرير ملك والقضاء على سلطته العاتبة وجبروته الغاشم.

غير ان حرصه على الدنيا جعله يجمع كل ما له من مال ومتاع وحوره وولدانه وبنات مطر ومحظياته ونساءه الشرعيات بل أخذكل ما تصبو اليه نفسه وترك الفاشر قصبة ملكه وسلطانه وقلبه يتميز غيظا . وانى اكتب هذه السطور وانا جالس وراء مدافعي لأحفر لها الخنادق واعمل لها الظلل « الدراوي » فاعذرني ايها القاريء على ركاكة جملي وعلى عدم اتياني بوصف مدينة الفاشر عاصمة دارفور لأنى جندي ولست كاتبا قديرا ولأنني حتى هذه اللحظة لم اتمكن من رؤية ما بداخل البلد وسأصفها عند سنوح الفرصة وعند مقابلتي لبعض الأهالي والمقربين من السلطان للوقبوف على كل ما يتعلق بذلك الطاغية العاتي فالي الغد وان غدا لناظره قريب .

ولقد فاتنى ان اذكر السبب الرئيسى للفشل الذى حل بابن دينار وهربه فهاكه :ــ

عند اقترابنا من عاصمة ملكه كان فى تصميمه ان يعتصم بالبلد و يخندقها ثم يلقانا بكل ما يملكه من حول وطول إلا ان امراءه وذوى شوراه عقدوا مجلسا قرروا فيه بعد مناقشة حادة قتالنا خارج البلد « العاصمة » . وقد كان ذلك بقرار الأغلبية وعلى الأخص قائد جيشه العام المدعو « رمضان واد بره » الذى تبعه فى قراره هذا بقية الأمراء الذين يعتمد عليهم كالخليل وسليمان وغيرهما .

وقد أقسم الجميع على المصاحف بأنهم لن يعودوا اليه إلا والنصر مكال على رؤوسهم أو يموتوا فداء لسيدهم .

وقد ترین رمضان واد بره بأجمل زینة ولبس سوارا من الذهب الأبریز محلی بالماس والزمرد ثم اجتمعت حوله النساء والسراری یطلقن له الزغارید . والسلطان نفسه کان یطمئن لمشور ته کثیرا ویثق به فوافق علی هذه الفکرة وفعلا حصلت الموقعة الهائلة الساعة ۱۹۱۸ من صباح یوم ۲۳ مایو سنة ۱۹۱۶ م . وقد أبدوا من الهارة والشجاعة والثبات وعدم المبالاة بما کانت تمطرهم به مدافعنا من النیران الملکة حتی ان کثیرا منهم قد لقی حتفه علی بعد ست خطوات من صفوفنا . و تلك شجاعة نادرة واسترخاص للنفوس فی سبیل ملیکهم ووطنهم .

وفى تلك المعركة استشهد السردار رمضان واد بره قائد الجيش العام والأمير سليمان وجرح الخليل وإسراء كثيرون لا تحضرني أسماؤهم

والخلاصة ان السلطان فقد نخبة جيشه وقواد جنده وامراءه وعددهم يربو على الألف.

### وصبول الخبر الى عاصمته وتزعزع عرشه

ولما وصل الخبر اليه والى عاصمة ملكه تزعزع جدران عرشه وعلم اله أوشك أن ينهار على رأسه فعجل بالهرب يوم ٢٣ مايو سنة ١٩١٦ م أى قبل دخولنا الفاشر . وهذا هو الجزاء العادل على الظلم والجبروت والعتو وجزاء من لا تجد الشفقة والحنان الى قلبه سبيلا . وان ربك لبالمرصاد .

ومن رعى غنا فى أرض مسبعة ﷺ ونام عنها تولى رعيها الأسد وبعد دخولنا الفاشر فتشت المساكن جميعها كالعادة الحربية المتبعة شم جمع السلاح الذى بيد الأهالى وقد كان الكثيرون يأنون من تلقاء انفسهم لتسليمه الى الحكومة وتقديم الطاعة النامة.

ومن جملة من سلم نفسه للحكومة ثالث يوم أى يوم ٢٦ مايو المذكور الأمير مجمود الدادنجاوى الذى تسميه الرعية بالملك محمود تقديرا لأهميته ولأن السلطان نفسه كان قد منحه هذا اللقب وهذه كانت من التقاليد المألوفة.

ولنمد الى الأمير محمود هذا فنقول انه على حسب فكرى رجل راجح العقل كثير الوقار والتأنى والهيبة . وقد أرسله السلطان على دينار لمحاربتنا بأم كدادة فأعمل الفكرة وطرق كل ابواب الحيلة ليتغلب علينا ويرجعنا القهقرى غير أنه أخفق اخفاقا تاما فرجع الى

سلطانه بجر أذيال الحيبة وقال له:

« لم أترك يامولاى حيالة إلا اتخذتها لمحاربة الترك - أى المصريين - إلا ان نارهم لاتصطلى .

« نعم هم جماعة قليلو العدد إلا أنهم والحق يقال شعلة من نار جهنم . وانى أرى من الصالح لسيدى أن يصالحهم ويقدم الطاعة للحكومة حفظا لكرامته وكرامة ملكه وعرشه وتاجه » .

غير ان السلطان كان من الجهل والغباوة بمكان . فلم ترق مشورة الأمير في عينه بل ضرب بها عرض الحائط وقال له : « أنهددنى بمثل هذا يا عبد فما أنت إلا جبان ومثلك لا يصلح ان يكون ملكا وأميرا » . وجرده من ملكه وعقاره وأخذ منه سيفه وطبنجته . وهذا دليل على منتهى غضبه عليه .

وفى ذلك اليوم عينه أى يوم ٢٦ مايو سنة ١٩١٦ م سلم الأمير الآخر المدعو واد حولى . وهذا على ما سممت فارس مغوار يركن اليه فى وقت الشدة كما أنه مشهور بشدة مراسه وقلدرته على الحروب. وهو الذى كان قد أرسله السلطان الى جبل الحلة ليماون الخليل على قتالنا .

وبعد ان سلم هذان الأميران تبعهم الأهالي زرافات ووحدانا ومعهم أسلحتهم مقدمين الطاعة للحكومة.

تعنيف الميرم تاجه لشقيقها السلطان

ومن أحب وأحلى بل وأشجع ما سمعته مرويا الى عن اختـه

« الميرم (١) تاجه » عندما عزم السلطان شقيقها على الهرب وتمنيفها له وحضه على أن يموت فوق سجادته أو على ظهر جواده وهو الأصون لكرامته وكرامة بدت اللك ، قولها له: ــ

« بجب أن تحارب حتى آخر نفس يتردد فياك وإلا للحرب والحلاد».

وهذا كلام وطني والحق يقال بجب أن يكتب بالذهب الخالص وشجاعة لم أسمع مثلها إلا عن جان دارك معبودة الفرنسيين التي حاربت الانجليز وانتصرت عليهم في عدة مواقع دفاعا عن حرمة وطنها العزيز فرنسا.

فألهبت الميرم تاجه في فؤاد شقيقها السلطان الحمية وأشعلت فيه النخوة حتى وافقها على رأمها قائلا: «سأريك يا أختى كيف أحارب الترك (٢) وكيف أضحي بنفسى في سبيل بلادى ووطني المحبوب».

وشقيقته هذه كانت تحبه الحب الخالص ولها دالة عليه ولا عكنه بأى حال أن يبت في أمر بدون مشورتها لأنها على ما يقال على جانب عظيم من النجابة والذكاء.

وهذه اسماء المقربين من السلطان وأسماء مشيريه. ولقد كان كثيرا ماينهم على بعض القوم بلقب ملك لزعمه أنه دون لقب

<sup>(</sup>١) \_ الميرم ومعناه الأميرة لقب سيدات العائلة الملكة بدارفور. (٢) \_ كانوا يطلقون كلة الترك على المصريين لتبعية هـؤلاء للدولة العمانيـة في ذلك الحين.

السلطار: :-

#### م\_\_\_اوك دارفور

- ١ ـ الملك محمود الدادنجاوى وهو ثانى رجل بعد السلطان فى المكانة والوجاهة.
- ٢ ـ الملك تبن واد سعد النور زوج ابنـة السلطان عاشة
   « عائشة » ويلقب علك النحاس .
- ٣ ـ الملك على السنوسى وهو زوج اخت السلطان المساة قصوره وأصله تعايشي أي من قبيلة التعايشية .
- ع ـ الملك عربى دفع الله . وقد أماته السلطان عند سقوط الفاشر لشكه في إخلاصه وأمانته .
- ٥ ـ الملك مقدوم شريف وهو موروبي أو فوراوي وهما لفظان يدلان على معنى واحد .
  - ٦ ـ الملك عز المرب واد رحمة وهو بنجاوى.
- ٧ ـ الملك احمد بيضه حمر وهو من قبائل العرب السق تسكن ما بين غرب دارفور والفاشر.
- ۸ ـ الملك يس أبو الجبايين وهو فوراوى وكان جامم خراج العيش « الذرة » .
  - ٩ ـ الملك أبو علقنة وهو فوراوى .
- ۱۰ ـ الملك فورو وهو فوراوى ووظيفته كوظيفة عشاوى الجلاد ناصب المشنقة.

۱۱ ـ الملك مصطفى جلغام زوج شقيقة السلطان الميرم تاجه وهو تكرورى .

القاضى ادريس قاضى قضاة دارفور وهو تقلاوى وله من المقام ما للماوك .

۱۳ ـ عثمان تيراويه وهو تاماوى وأصله سلطان تاما بحدود السودان الفرنسى ولما طردته فرنسا جاء الى السلطان على دينار فأنعم عليه بلقب ملك .

#### امراء دارفــور

١ - الأمير محمود الداد بجاوى وهو المذكور في أول الملوك .
٢ - « رمضان وادبره مولد وهو قائد الجيش العام وله ثقة ومكانة عند السلطان يحسد عليها . وأصله عبد جاء به من أم درمان ورباه فأحبه حيث كان فارسا قديرا فأنهم عليه بلقب أمير .
٣ - الأمير حسن وادسبيل . أمين الخيرنة وبيت المال والحجوهرات وكل ثمين لديه وهو محبوب ومقرب اليه أكثر من غيره وهو جلابي .

ع \_ الأمير عبد الخير. مولد وهو أمين الجبه خانة والسلاح والمفرقعات بسائر أنواعها .

ه ـ الأمير سليمان . وهو فوراوى ومن أمراء الجيش أحضره السلطان هو والأمير رمضان الآنف الذكر وتربيا معا عنده . هـ الأمير الخليل واد كرومه . مياوى وهو أمير أم شنقا

٧ ـ الأمير وادحولى ، هوارى وهو وان كان رأس مائة إلا انه مقرب من السلطان وله مكانة عظيمة لديه ومشهور بالفروسية والجلاد .

۸ ـ الأمير الحاج محمود واد الشيخ وهـــو جلابی وجليس السلطان ومن ذوی شوراه .

۹ ـ الأمير عبد الماجد أبو كريم وهـــو شايقي وجليس السلطان ومن ذوى شوراه.

### أخوات السلطان

١ ـ الميرم تماجـه وهي أحب أخواته اليـه ولا يبت في أمر من الامور إلا بمشورتها ومراجعتها .

٣ ـ الميرم نور الهدى أخته من أبيه وزوجة الفقيه احمد .

٣ - « شكر أخته من أبيه وقد ماتت الى رحمة مولاها .

٤ ـ « قصوره أخته من أبيه ماتت الى رحمة مولاها .

### أقـــرباؤه

۱ ـ الأمير شمس الدين ابن عمه وقد كان الرسول بينه وبين الحكومة.

٢ ـ الأمير محمد فضل ابن السلطان موسى من سلاطين دارفور .

٣ - « حسين واد ابراهيم ابن السلطان ابراهيم .

٤ ـ الأمير منصور عبد الرحمن ابن السلطان عبد الرحمن شقيقه.

· عبد الحيد نعمة ان أخيه ·

٣ ۔ أبو البشر هاشم ابن أخيه.

هؤلاء هم ملوك وأمراء ووزراء دارفور الذين كان بيدهم الحول والطول غبر انهم كانوا لايجرءون على ابداء ماكان يجول بخواطرهم بالصراحة التامة إذا شموا منها ما يغضب السلطان خوفا على حياتهم، وقد كانوا يضربون على النغمة التي يجبها ويهواها من مداهنة وخضوع وتوسل. فيصفونه تارة بالسلطان القادر القوى الذي تعنو لهيبته جميع الماوك وتارة بخليفة المسامين في جميع الاقطار.

وعثل هذه الاراجيف وتلك الخزعبلات الفارغة كانوا يتقربون اليه ويصورون له من الضعف قوة ومن الظلم عدلا ومن الخسف والجور برا ورحمة فبتلك الأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان كان أولئك الذين أعماهم الله وأخزاهم فأصلهم فأصبح نظرهم معكوسا لايرون الاشياء على حقيقتها وساء ما كانوا ينظرون.

والسلطان نفسه كان غريقًا في الملاهي والملاذ والاكثار من خرده وسراريه وبنات مطر وكثيرًا بل في غالب الاحيان ما يكون لهؤلاء الشأن الأعظم في سير الامور التي تتعلق بالرعية . وينقسم أولئك الى ثلاثة اقسام :-

#### ۱ \_ بنات مطر

هؤلاء هن البنات الجميلات جـدا ويدعون « بنات مطر »

وهن البنات الأبكار الجميلات اللاتي يبلغ جمالهن مسامع السلطان سواء كن من بنات الماوك أم الوزراء أم قواد جيشه ورعاياه الذين ينكوون بحكمه وتأكلهم نار صلفه وجبروته .

وبالاختصار كان على كل واحد رزقه الله ببنت جميلة ان يقدمها اليه وهؤلاء يرتعن عنده بل ينفمسن في المسك والعنبر والطيب ويتحلين بالذهب الابريز ويخطرن امامه كأغصان النقا وأعواد البان فيسبح هو في لذاته ويعاقر معهن الدنان وبعد ذلك يلقب نفسه بالسلطان العادل وأمير الؤمنين .

وتلك والله تسمية من الفرابة بمكان . وبعد ان يأخذ من الواحدة مشتهاه ينعم بها على من كان راضيا عنه .

فقاتل الله الظلم والجبروت فانه يقتاد العواطف إلى مهاو سحيقة بذبح فيها العفاف عدية الفسق والفجور.

### ۲ - ســراريه

كابن جميلات بأخذن باللب ويتركن الأنسان صريع سهامهن وكل واحدة من نسائه الشرعيات عندها الكثيرات من أولئك السرارى وهو لا يأبى أن يضاجع أغلبهن ويعتبرهن ملك يده وله الخيار والحبكم في بيعهن وشرائهن كالأغنام والخيل والابل.

# ٣ - نساؤه الشرعيات

لكل واحدة من هؤلاء بيت خاص وهن كثيرات جدا

لا يحصى لهن عد وأحبهن اليه بنت النور عنجرا المشهور بأم درمان. خوف السلطان وحذره

والسلطان نفسه كان كثير الخوف شديد الحذر على حياته وله جواسيس عديدون حتى أنه من شدة حذره ما كان يعرف أين يبيت . وعادته التخفى ليلا لينه حس عند من يصمم على المبيت معها . ومن عاداته ايضا أنه يحب النطيب والتدلك بهود الأبكار والميل المطلق الى الجميلات والانغاس في حمأة الشهوات . وقد كان يشرب الحمر المعتق التي يصنعها في قصره وهو شراب يدعى بشراب يشرب الحمر المعتق التي يصنعها في قصره وهو شراب يدعى بشراب للكوشيب » و « العرديب » . وقد ذقت الأول فوجدت طعمه لذبذا للغاية ويشابه كثيرا شراب الشمبائيا .

ومن الغريب انه كان يعامل أولاده كما يعامل العامة من الناس. ومن عادتهم الحضور صباحا كل يوم فيخضعون ويركعون امامه كبقية القوم ثم يمكثون بالقرب منه في الجامع الذي بقصره للدرس والمطالعة والتفقه في العلوم الشرعية حتى يدخل الى محل حريمه فيفترق كل الى بيته . ومع ذلك فهو يحبهم حبا جما يفوق الوصف . وبالاجمال فقد تحققت مما رأيته ان السلطان كان متنعا غريقا في الشهوات والملذات وان كل قصوره وحيشانه ومبانيه الفاخرة تدل على عظمة وعلى انه كان قابضا على الرعية بيد من الفولاذ . وكان يوهمهم دائها بالتظاهر والتمسك بأهداب الدين الحنيف حتى انه صنع يوما عنجريبين (١)

<sup>(</sup>١) \_ العنجريب السرير .

محليين الذهب الابريز والفضة والسن والعاج. ثم جمع ملوكه ووزراءه والأمراء جميعهم وقال لهم: « لقد أمرت ان اصنع هذين العنجريبين للنبي ـ صلعم ـ ولابنته فاطمة الزهراء » . وطفق يبكى أمام هذا الجمع حتى أبكام فخرج الجميع وهم يقولون جقيقة إنه لجدير بها ، اى بالحلافة . وهذا دهاء يعمى به على اقوامه البلهاء ورعيته الجاهلة .

ولقد بلغنى أنه عند هربه عطشت بعض سراريه اللاتى معه وشكون اليه ألم العطش فقال لهن: « نحن فى صحراء جافة وليس هنا ماء » · فلم يستطعن لتعبهن السير معه . فأخرج طبنجته ورمى منهن أربعا بالرصاص فأمانهن ثم قال: « اقتلكن بيدى وأنا مسرور خيرا من رجوعكن الى الفاشر فيتمتع بجمالكن الترك أى المصريون » . فانظر الى قسوة هذا السلطان والى عواطفه التى لاتتحرك إلا لمطاق الشهوة

### إرساله رسولا الى الحكومة

ولما أعيته الحيلة وعلم انه سيكون مشتتا ومهددا بالقبض عليه أرسل ابن عمه ومعه ستة فرسان ليفاوض الحكومة لتؤمنه على حياته حتى يرجع ويتوب ويستغفر لذنبه إن كان من الخاطئين. وهذا دهاء ومكر منه أيضا. فهو كلما أرسل يتذلل للحكومة زاد فى الحيطة لنفسه والتوغل فى « جيل مرة ». وقد كان الرسول بينه وبين الحكومة ان عمه الأمير شمس الدين.

### أولاده

زكريا وهو الأكبر وعمره ٢٥ سنة وهو متزوج وله أولاد كثيرون.



| • | كثيرون          | اولاد       | وله        | مهزوج    | وهو         | ٩               | ۲ξ | وعمره           | هــــزة    |
|---|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------|----|-----------------|------------|
|   | <b>&gt;&gt;</b> | )           | <b>)</b> ) | <b>»</b> | <b>)</b>    | <b>»</b>        | 44 | <b>)</b> )      | سيف الدين  |
|   | <b>)</b>        | ))          | "          | <b>)</b> | <b>)</b>    | <b>)</b> )      | 44 | <b>)</b>        | عبد الرحمن |
|   | ))              | D           | <b>D</b>   | <b>»</b> | ))          | D               | *1 | <b>&gt;&gt;</b> | حسر        |
|   | <b>)</b>        | <b>&gt;</b> | D          | <b>»</b> | <b>»</b>    | )))             | ۲. | *               | محمد فضل   |
|   | <b>»</b>        | n           | <b>»</b>   | Ð        | <b>)</b> )  | ))              | ۱۹ | <b>&gt;&gt;</b> | كرم الدين  |
|   | <b>&gt;&gt;</b> | ))          | D          | <b>»</b> | <b>»</b>    | <b>)</b>        | ١٨ | <b>)</b> >      | اراهـــم   |
|   | ))              | <b>&gt;</b> | D          | <b>»</b> | <b>»</b>    | <b>»</b>        | ۱۸ | <b>)</b>        | اراهيم     |
|   | >               | <b>D</b>    | D          | ))       | <b>&gt;</b> | <b>&gt;&gt;</b> | ۱۸ | <b>)</b>        | عــــاس    |
|   | <b>&gt;&gt;</b> | <b>»</b>    | <b>D</b>   | . »      | <b>»</b>    | <b>)</b> )      | ۱۷ | <b>&gt;&gt;</b> | مصطفى      |

وبقية أولاده الصغار يربو عددهم على المائتين والخمسين ما بين ذكور واناث .

ومما سمعته وتأكدت منه أنه:

لما انهزمت جنوده فى موقعة برنجية الشهيرة وبلغ ذلك سمعه ، جمع من بقى معه من الامراء والوزراء والملوك وشاورهم فيما عسى أن يكون . فقر قرارهم على قتالنا ثانى يوم على أن يكون السلطان نفسه على رأس الجيش . ثم ضربوا موعدا لأنصاره كى يجتمعوا به غير انهم تخلفوا ولم يحضر منهم إلا نفر قليل جمدا . وفى ذلك الوقت حضر اليه كثير من الجلابة وقالوا له : « ان جندك قد خذلك وولى الأدبار فاحتفظ لنفسك وتدبر إن كنت من الحازمين » . فيم السلطان ملوكه وأمراءه والوزراء وخطب فيهم قائلا :

« ماكنت أفكر مطلقا إلا أن اذب عن مملكتي وبلادي . وقد كان يجلولي أن أكون الضارب لآخر طلقة بيدي مدافعا عن ميراث آبائي وأجدادي . وما كان الهرب مخطر لي ببال ، ولكن لا أريد بأي حال مطلقا أن أرى أولادي وأهلي وعشيرتي يذبحون على مرأى مني . فلا مندوحة لي من ان أترك الفاشر قصبة ملكي وقلبي مملوء بالائبي والحزن والخيبة وفؤادي يقطر دما » . ولما تركها هو ومن ذكر من أهله وعشيرته ومن تبعه من بقية جنده وعبيده قابلهم في الطريق بئر بها ماء فذهب كل منهم يريد الشرب فحصل من تراجمهم عراك شديد كانت نتيجته أن قتل بعضهم الشرب فحصل من تراجمهم عراك شديد كانت نتيجته أن قتل بعضهم بعضا . فنأثر السلطان لهذا الحادث وبكي بكاء مرا وتذكر عزه وجلاله وذرف الدمع سخينا على أيام كانت تعنو فيها لصولته الرعية وجلاله وذرف الدمع سخينا على أيام كانت تعنو فيها لصولته الرعية وسبحان مبدل الليل بالنهار .

وفى يوم ٢ يوليه من السنة عينها صدر الأمر بقيامي مع البطارية « A » وبلوكين هجانة تحت قومندانية القائمقام هادلستون بك قومندان عام الهجانة فوصلنا الساعة ١١/١ من صباح يوم ه من الشهر الذكور بعد ذلك المسير الى بلدة تسمى « الودع » .

### القبض على الخليل

فحملناه على عنجريب وأحضرناه الى المسكر تحت مراقب. وحرس قوى . وقد كنت أتمنى أن أرى ذلك الرجل المشهور الذى يرن اسمه فى كل بلدة من بلاد دارفور . فجلست معه ورأيت ان أول رصاصة قد مرت من ثديه الأيمن وخرجت من نصف ظهره الأيسر ، أى ضلعه الأيسر على بعد ثلاث أصابع من سلسلة الظهر . والاخرى مرت من كف رجله اليمنى . ثم رأيت آثار دانة أى ولا قذيفة مرت على ظهره مرورا . وهذه هى التى سببت له ما عائل الشلل . وأظن أنه لو لم يكن مجروحا لكان له معنا شأن آخر وحالة غير التى رأيناها .

### أوصــافه

هو أسمر فاتح عيناه كعيني الصقر لا تستقران مع حلاوة فيها. مستدير الوجه ذو لحية مستديرة . له ثبات غريب واعجاب بنفسه كأنه يحس بصولته ورجولته . ولا عجب فقد كان الحاكم بأمره في أم شنقا ، وجبل الحلة ، وبروش ، وكدادة ، وأبيض . وهو ذو ذكاء قل أن يوجد في غيره من أمثاله . تكلمه فلا يلقى الكلام جزافا بل تراه يتريث و مجيبك بعقل و تؤدة ورزانة .

ولقد فاتنى أن أقول ان المسافة من الفاشر الى الودع كلها حلل عامرة والارض مكسوة ببساط سندسى جميل والهواء

ما وجدت أمتم منه في حياتي .

ولا يمزب عن البال ان الخليل هذا هو من اشهر وأعرق قبائل. دارفور . وقد كانت له مكانة خاصة عند السلطان ولذلك زوجه من احدى بنات بيت الملك وأجـــاز له مالا يجوز لغيره كالاذن بالاعدام في البلاد التي كان أميرا وحاكما عليها . ومن ثم كنت ترى الخليل يحب السلطان حبا جما ويحلو له ان يسفك دمه فداء لسيده . وقد بلغني انه قام يوم واقعة جبل الحلة بعد ان استحم وتعطر وتدلك (۱) ولبث اجمل ثيابه ثم قال : « سأذهب للدواس (۲) وأموت فداء لمولاي » . وهو يقصد من كل ذلك انه لو قدر ومات فسيموت شهيدا . وماتطيبه ولبسه الفاخر من الثياب الا استعدادا لمقابلة حور الجنة .

## إعجابى بالخليل وبشجاعته الخلقية

ومما اعجبني وراق نظرى كثيرا ثبات الخليك على حب مولاه السلطان ومدحه له والمدافعة عنه عندما قلت له: « ان السلطان كان جاهلا وسكيرا ، هذا فضلا عن إرهاقه الرعية بالظلم والجور والحيف ومع ذلك لايخاف الله ». فاغتاظ الرجل وأجابني في حدة مع التأدب وقال : « ان مابلغكم عنه لزور وجتان وافتراء . ولو كان سكيرا كما تقول لما أمكنه أن بدير دفة هذا الملك الواسع

<sup>(</sup>١) \_ التدليك عندهم يشبه التدليك العادى عندنا ويزيد عليه انه يكون بالعنـ بر والطيب والمسك . (٢) \_ الدواس ، القتال والطعان .

مايربو على التسعة عشر عاما بدقة واحكام. ولو كان ظالما فظا لانفض الناس من حوله ». وحينئذ كنت ترانى اتلذذ من هذا الكلام الذى بلغ الغاية فى الحكمة والولاء والذى أنضجه الذكاء الفطرى وسرعة الخاطر العجيب ودل على وجود مبدأ سام شريف فى الرجل. وزاد على ذلك : « ان السلطان كان رؤوفا رحيا برعيته كريما جوادا كثير الاحسان مسلما تقيا جمع كل صفات الحسير والبر والرحمة ». فأكبرت الرجل فى عينى وصرت انظر اليه منذ ذلك الوقت بعينى قلى لا بذلك النظر السطحى .

هذا ماقاله الخليل مع علمه بأنه قد أصبح أسيرا ولا سبيل بل لا وسيلة في نجاته . واعتقادى أنه لو كان رجل آخر مكانه لقال هـكذا : ماحيلتي وأنا غير غير في نفسي وماعملت كل ماعملت إلا مجبرا خوفا على دمى أن يريقه السلطان » . غير أن الخليل كان غاية في الشجاعة الخلقية .

ولقد سأله المفتش ـ مفتش حكومة السودان ـ أمامى عن مكان عيش (١) السلطان المدفون . فقال بكل بساطة : « لاعلم لى بذلك لأن هذه ليست بادتى ويجب عليكم أن تسألوا شيخها حيث ان صاحب الدار أدرى بالذى فيها » .

وعندئذ سألته: « ولماذا أنت هنا مع انك تقول ان هدده ليست بلدك » فأجابني: « ان بلدتي تدعى « فافا » Fafa وهي تبعد عن هنا مسير ثلاث ساعات. ولقلة الماء وعدم وجود آبار بها

<sup>(</sup>١) \_ أى غلال السلطان ومكان خزيها .

جئت إلى هنا لأعالج نفسى بالجمام البارد ولأن والدتى هنا أيضا ولهما مال وعقار كثير » . وقد علمت من مجمل حديثه انه قضى شطرا كبيرا من حياته بجبل الحلة حاكما عليه تتبعه بروش ، وكدادة ، وابيض ، وان معظم خدمه وعبيده قد تركهم بالفاشر عندما أصيب في واقعة برنجية الشهيرة حيث كان فاقد الرشد وانما وجد نفسه ببلدته « فافا » عندما تنبه لنفسه وأفاق . ثم سألته : « ولم جملك السلطان أميرا وحاكما مطلقا ؟ وهل عملت ما جملك تستحق الانعام عليك مهذا الحب ؟ » . فتسم ثم أجابني قائلا :

« اسمع بإضابط حسن ، إن والدى كان رئيسا لقبيلة المياوية . وقد مات بواقعة أم درمان الشهيرة ثم توفى أخوتى أيضا ومن ثم كنت أنا رئيسا لقبيلتى خلفا لوالدى المرحوم ، وقد حضرت واقعة أم درمان الشهيرة وأنا فتى صغير فى سن المراهقة . ولما غضب التعايشي على السلطان بوسف سلطان دارفور إذ ذاك أرسل اليه من قتله فى (جبل مرة) ، ونصب مكانه السلطان أبا الخيرات . ولما لم يوافقه هذا أيضا أماته كذلك ونصب مكانه السلطان على دينار الحالى . غير أنه كان حارا(۱) على كل الملوك والوزراء الذين يلتفون حوله ، وكان يعاملهم معاملة هى من القساوة عكان فرحلوا جميعهم المك خيود الداد يجاوى . فأرسل التعايشي إليه الأمير محمد احمد ليتولى

<sup>(</sup>١) ـ أي قاسيا للغاية .

الحريم مكانه ويكلفه بالحضور الى أم درمان . فنفذ ذلك على الفور وقدم ابن دينار الى أم درمان وعين ملازما فى جيش التعايشي أي رئيسا على جزء من الجيش .

« ولما انكسر جيش التمايشي بواقعة أم درمان رأى الملازم على دينار أنه من الحـكمة أن يعود عما بقى له من جيشه الى بلاده ومسقط رأسه الفاشر عاصمة دارفور . ولما وصل إلها قابله الأمير محمد احمد على الرحب والسمة وأكرمه ثم أجلسه على سرير أجداده. ومن ذلك الوقت استمر سلطانا حتى فتوح الفاشر . ولما رأيت أنا آنه قضى على سلطة التعايشي ومزق جيشة شر ممزق قلت في نفسي بجب أن أعود أيضا الى بلادى دارفور. وقد كان بيني وبين السلطان على دينار بعض الصداقة لما كنا معا بأم درمان . وبينا أنا عائد في الطريق قالمتني قبيلة الـكمابيش الموالية للحكومة في جبل كاجا. وحصل بيننا قتال عنيف أسفر عن تغلى عليهم وإصابتي في مفصل يدى اليمني برصاصة \_ وقد أراني مكانها حيث لانزال أثرها باقيا . « ولما وصلت الى الفاشر قابلني السلطان على على الرحب والسمة وجعلني رئيسا على قبيلتي « المهاوية » بالفاشر · وقد كان من عادة السلطان أن يعين رئيسا للقبيلة ومركزه مع نفس القبيلة ، وآخر مركزه بالفاشر. والأول عليه أن ينظر في كل أمر يتعلق بالقبيلة تم يعرضه على الرئيس الآخر الذي بالفائس. وهذا الأخير إذا رأى ماهو خارج عن سلطته عرض الأمر على السلطان.

« وقد كان السلطان يثق بى كثيرا ويحبني كأحـد أولاده

ولذلك أضاف الي إمارة أم شنقا، وجبل الحلة، وكدادة، وبروش، وأبيض. وهذا بالاختصار هو تاريخ حياتي ».

# جيش السلطان على دينار ورؤساؤه

ينقسم جيش السلطان على دينار الى وحدات كل وحدة منها تسمى ربعا . والربع يقدر بهاعائة جندى وهـــو في اصطلاحهم كالأورطة في اصطلاحنا .

# عدد ارباع هذا الجيش

ورئيسه احمد واد ابراهيم ابن اخت السلطان على دينار . الاول « منصور عبد الرحمن ابن اخى السلطان على دينار . الثاني « عبد الرجال أصله من عبيد السلطان . الثالث « الملك محمود الداد بجاوى . « مقدوم شریف . إلحامس السادس « الأمير رمضان واد بره . وعلاوة على ذلك كان السابع قائدا عامًا للحيش في واقعة ترنجية التي استشهد فيها. ورئيسه الخليل واد كرومه الشهير رئيس قبيلة الماويه. الثامن « الأمير حسن واد سبيل . التاسم « اسماعيل على . أصله جلابي ورباه السلطان فنشآ العاشر

ين احضانه.

الحادى عشر ورئيسه عبد المكرم بنجاوى . أصله من عبيله المان ال

الثانى عشر ورئيسه كتونج . اصله عبد داجاوى من عبيد الشانى عشر السلطان ايضا .

الثالث عشر ويدعى ربع الخوشخانجية ورئيسه نجابو كداوى . كان قد حضر مع عربى دفع الله من الرجاف . وهؤلاء يحملون بنادق كبيرة توازى مايسمونه: « ربع مدفع » ولها ثلاث أرجل تشابه تماما سيبية المدفع ، الم كسم

ويوجد غير ذلك آخرون لاتحضرني الآن اسماؤهم كما أنه يوجد غندجلية (١) وتوفكشجية (٢) لتعمير السلاح واصلاحه . واغلب اسلحتهم من طراز رمنجتون . وجميع ذخيرتها تصنع بالفاشر باحكام ودقة ومهارة .

وفى كل ربع من هــــذه الارباع قسم من الخيالة يستعمل ككشافة علاوة على وجود ربعين كاملين من الفرسان «السوارى». ملحوظة ـ تركت الفاشر منتدبا بأمر معالى السردار للخدمة بقوة البحر الأحمر أركان حرب لها اثناء الحرب العالمية . وماكدت أصل الى الخرطوم حتى علمت بأن قوة حاصرت السلطان على دينار بقرب «جبل مرة» وضيقت عليه الخناق فوجد ان لاسبيل الى إفلائه بقرب «جبل مرة» وضيقت عليه الخناق فوجد ان لاسبيل الى إفلائه

<sup>(</sup>١) و (٢) ـ مصلحو الاسلحة والمدافع.

ولا بد من وقوعه أسيرا ففضل أن يكون مصيره بيده فأطلق على نفسه الرصاص فمات . وبموته تكاملت حلقات الأمن والطأنينة بدارفور . أما أقرباؤه وأولاده فجيء بهم أسرى بأم درمان تحت اشراف الحكومة وهم يتناولون شهريا مرتبا ضئيلا .

#### 

الفاشر عاصمة دارفور بلد كبير يوازى فى عمرانه واتساعه أم درمان عاصمة السودان القديمة وقصبته والتى كانت مقرا للمهدى وخليفته عبد الله التعايشى . وقد أحكم انتخاب موضعها حيث بنيت على أرض مرتفعة تشبه التل أى ان موقعها مستحكم استحكما طبيعيا غاية فى القوة والمناعة كقلعة عظيمة .

وفي اعتقادى ان السلطان لو صمم على الاعتصام بها والمدافعة عنها كما كان ينوى لاستمرت وبقيت على المدافعة أياما وأسابيع وشهورا ولا يعرف ما كان يحصل بعد ذلك إلا علام الغيوب. وأول شيء يرى على بعد نحو عشرة أميال منها تلك القبة الجميلة التي تشبه الحمامة البيضاء وكالمسا قربت منها بهرك منظرها الرائع وأدهشك صنعها كثيرا. وتقع تلك القبة في وسط جامع كبير ومدفون بداخلها والد السلطان على دينار المدعو زكريا.

ويمر بوسط البلدة من الشرق الى الغرب خور (١) كبير متسم مملوء بالآبار التي تستقى منها الأهالى والابل والخيـل في زمن

<sup>(</sup>١) ـ أرض منخفضة تتجمع فيها المياه في فصل الأمطار.

الصيف وماؤها عذب زلال.

ولكل صاحب بئر جنينة صغيرة حول بسئره تكسو أرضها الخضر وهـذا منظر غاية في الجمال والابداع . ومما يسترعى النظر حقيقة وجود ذلك الخور في زمن الخريف مملوء بالماء والمبانى على جانبيه مرتفعة ارتفاعا كبيرا ، والأرض مكسوة بلونها الطبيعى السندسي الجميل . والبلدة نفسها مملوءة بأشجار كبيرة خضراء منظرها غاية في البهاء وكثيرا ما كان يفرج هموم الانسان عند ما يسبح الفكر في جولاته .

وأمام مبدأ الخور يقع قصر السلطان على دينار الكبير وحيشانه العظيمة ومخازنه كما يقع الجامع الكبير الذي لا يبعد عن قصره أكثر من خمسين قدما وله مئذنة صغيرة يؤذن فيها لله الواحد القهار.

وفي شرق قصر السلطان تجد بيوت الأميرين رمضان وادبره وسليان وهي متصلة بيعضها بواسطة أبواب صغيرة سرية لا تكاد تعرف. وفي شرق تلك البيوت ترى بيوت الأميرين حسن وادسبيل وعبد الخير وانما يفصلها شارع لا يتسع أكثر من ثلاثين خطوة . والحق يقال ان كل هذه البيوت والحيشان فخمة تدل على قدرة وعظمة وبداخلها قطاطي (۱) أحكم صنعها ورتب هندامها ، يحيط بها كلها حدائق جميلة من الليمون والتين وغيره ، وفي مقابل بيت السلطان من الجهة الشرقية يقع بيت الملك تبن زوج بنته عاشة وبيوت أولاده زكريا وحمزة وغيره ، وهي بيوت تدل على الامارة والتنعم

<sup>(</sup>١) \_ القطاطي الحجر في عرفهم.

والعظمة وأبهة الملك . ويوجد بداخل قصر السلطان من الجهة البحرية الشرقية معمل لصنع الذخيرة والسلاح فالمخازن المعدة لذلك أيضا.

وعلى حافة الخور تماما من تلك الجهة عيمها ترى مخازن العيش أى الذرة ثم مخازن السروج وهو مايسمونه بتعبير رجال العسكرية مخازن التعيينات والأسلحة والمهمات. والبلدة نفسها تنقسم الى حلل كثيرة كما ان القاهرة والاسكندرية تنقسم الى اقسام.

فكما تقول قسم الوايلي وقسم الموسكي وقسم المنشية وقسم الرمل تقول: حلة فزان وحلة الشايقية وحلة الريف وحلة الدكارنه وحلة الجلابة الى غير ذلك.

# أغــاني الفوراويــين

مثل من هجوهم لعلى دينار بعد هربه

إن أهـالى دارفور كغيرهم من أهالى السودان يميلون الى الحروب وركوب الخيل والتحدث بعظمة أجدادهم. فلا يعرفون من صغرهم سوى الحربة والرمح والسيف والقوس. فلما هرب السلطان على دينار ذمه فتى أجير يعمل فى حملة تعيينات الجيش، قال:

قنا من النهود لأم شنقا ماشين حرس الحملة ضباط والهجاجين دا كليه تبع البيك أبو نواشين اللي ماه الطيارة والضباط مساعدين شايلين المدافع والمراتين (١) بالطيارة والمكنة (٢) أم جناحين رمضان (٣) ما شرد خط الكلام زين خسارتك يالفلو (٤) الطابقة العليقتين

<sup>(</sup>١) ـ المراتين جمع مرتيني أى بندقية مرتيني انفلد . (٢) ـ المدفع فكرز سريع الانطلاق . (٣) قائد حيش ابن دينار الذي مات في واقعة برنجية بميدان الحرب. (٤) ـ الفلو المهر الأصيل .

الدينار شرد خط السكلام شين (١١ وقت جاتو وابور الهوا أم جناحين (٢) جبل من قام سواه (٣) يومين مثلك ما خلق وما شافته العين خبره لمصر روح (٤) جرانيل الفاشر دخلوه بين ماهو خابنين الديش (٥) كسب العساكر والنساوين تراه البورى تضرب ونحن ماشين بلانا الديش يجيب الشكر من وين نحن شايلين الفناطيس والتعايين خسارتك يالفلو الجانونو (٦) بالعيش شرد سيدك قبل ما ينظر الديش مالك ما انسترت وما استعزيت هرب دينار من الطيارة فريت ومشين بالنفس تتمسح الزيت

خسارة خسارة يالقصر أبو سلالم اللي سيدك قبيل في حكمه ظالم قليل اللي كان من أم ضباغة (٧) سالم

اللي عوج برنيطه فوقه (۱) هلاله راره (۱) سند كشافته وعاين بالنضارة ثانى ما بتتقابل يازول (۱۰) النصارة من تحت بمكنة ومن فوق بالطيارة اللي شرد دينار وما حق الرجال اللي يتفنجروا بالريق (۱۱) زراريق (۱۲) الفاشر دخلوه بين ما سراريق (۱۳)

اللى فوقه القصر غروا (١٤) البيارق واحدين تمموا المدة ماشيين بالعراريق يتفكوا من كرب السنك فوق المخاريق

<sup>(</sup>۱) \_ الدينار أي السلطان على دينار . وخط الـكلام شين أى ان ما عمله كان عيبا وشينا (۲) \_ يعنى الطائرة (۳) \_ سواه أى عبره (٤) \_ أى انتشر و داع (٥) \_ الحيش (٢) \_ الذى يتغذى بصحة (٧) \_ أم صباغة عصا الاعدام عندهم وهي عصاغليظة طرفاها مكسوان بالنحاس اذا ضرب بها الحكوم عليه بالاعدام خر صريعا لوقته وكان يستعملها رجل خاص له خبرة باستعالها كعشهاوى (٨) \_ يقصد به قائد جيش الحكومة وكان المكليزيا وهو أميرالاً لاى كيلى بك (٩) \_ راره أى مضىء (١٠) \_ الزول أى الرجل في تعبيرهم (١١) \_ يتفنجروا بالريق أى يبصقون البصق السوداني المعروف عندهم وهو ضرب من ضروب الاعجاب (١٢) \_ زراريق أى خيوط صغيرة (١٣) \_ أى لم يدخلوه خفيه وخلسة (١٤) \_ غزوا البيارق أى غرزوها وبالعراريق أى باللبادة دون السرج .

حبل الحلة ما استحمل له دانتين (١) اللي قامت له التجريدة والهجاجنية شرد دينار مرق (٢) من الجناين اللي عدل مشنقته قال للحملجية قلنا ياسيدى الحسن كيف القضية عند المكنة (٣) باركين الطويحية

خسارتك يالفلو اللي في الحوش منقى اللي سيدك شرد خط له شقه (٦)

ناسا من مصر معزوز (۱۰) طعا، پن ياللي حجيت الترعة مالقطت حوتا (١١) القبيل قلت السراية ما تفوتها قالواله من القاشر مرقت وثاني شين ليكا القصر خليته لك يالباشا ما كميك (١٢) وقت جاته أم جناحين الهميمه (١٣) الشلوح (١٤) ركب فوق بصريمه (١٥) شرد دينار جدع مرته القديمة (١٦) سرف الفيل مرقت في الغنيمة دول الترك (١٧) بالعين قياييس السندكشافته وعاين للدراويش في المتاريس ضرب صفارته وقال دور ورتب الديش الساكرراحواضربوا دفعه وعملوا كسكيس وقت قاموا الدراويش من المتاريس حس المكنة دارت وحاجة مافيش

اللى شرد دينار خط الشنية (٤)

وقت دقــوا المدافــم ونشنوك واقفين وقت ماجيت قالو افرشت وقاموا جوكا (٥) العساكر عملوا تفتيش مالقوك ياللي فريت وخسرت اسم أبوكا اللي بقى المدفع على القصر موقى (١٧) ديلن (١) أبابر انبط (١) بيوريك نظامهن

(١) \_ دانتين أي قذيفتين (٢) \_ هرب(٣) \_المدفع (٤) \_ خط الشنية أي آتي شينا وعيبا (٥) \_ اليك (٦) \_ خط له شقه أى لطخ شرفه ودنسه (٧) \_ مصوب (٨) \_ هؤلاء (٩) – أما برانيط أي ذوو برانيط (١٠) – فاخر (١١) – سمكة (١٢) – هو ما كميك بك رئيس المخابرات في هذه الحملة (١٣) ـ ذات الهمة (١٤) ـ كلة احتقار (١٥)\_ اللبادة (١٦) \_ جدع مرته أي طلق الفاشر عاصمة ملكه وتركيا (١٧) \_ النوك أي المصريون وبالعين قياييس أي يقيسون الأشياء ويقدرونها بأعينهم. والسند أى الذى أرسل. وكسكس في البيت التالى أى رجعوا الى الوراء.

اللى عوج برنيطه فوقه هلاله بيرارى (١) ما بتتقابل يازول السوارى اللى عرب منار وقام ساق السرارى

 $\frac{\mathcal{A}^{2}_{i}}{\mathcal{A}_{i}} = \frac{\mathcal{A}^{2}_{i}}{\mathcal{A}^{2}_{i}} = \frac{\mathcal{A}^{2}_{i}}{\mathcal{A}^{2}_{i}}$ 

وهذه أغنية أخرى تغنيها البنات الصغيرات ويوقعن نغاتها بأصوات رخيمة جداً :ــ

دینـــــار شین بیسوی (۲) بابـورهم بفـــوق مخوی (۳) سوار (٤) مکیك قمر عشرین مضوی (۵)

دارف ور مخبوطة عسكرهم بنبوت وت من شافت الطوبحية دينار أخدلى يروته دينار أخدلى يروته دينار شد حياله أنحاسه يرزم(١) كل لياله قب ل تعالى الثوراوى شول (٧) دياله ما كميك في طينة (٨) يسمع رطن (٩) مرتينه قب ل تعالى الدينال الشائد (١٠) قب الدينال تعالى الدينال الشائد (١٠) وياله قب الدينال تعالى الدينال الشائد ول الشائد (١٠) وياله وقل الشائد أولت السلطان فوقه خسارة (١١)

<sup>(</sup>۱) قیسطع (۲) مین بیسوی آی ماذا یعمل (۳) دوصوت (غ) آی سوار ساعة مکیك (۵) مین بیسوی آی انه ینفخ فی البوری کل لیلة وهذا دلیل علی الحرب (۷) شول دیله أی اطلق لنفسه عنان الهرب (۸) آی سکران من شدة الفرح بالنصر (۹) طلقات البنادق (۱۰) آی لا تضع العار والوصمة (۱۱) آی آنه لا یستحق تلقیبه بالسلطان (۱۲) هو الفائد العام لحیش السلطان (۱۳) مخزة آحد آمراء السلطان وما کارب زنده آی لم یقاوم أو لم یصد (۱۶) هز السنجة آی انتصر انتصار مینا .

#### ملاحظـــه

ذكر في الصفحة السادسة من هذه المذكرة أن عيار مدفع مكسيم فكرز هو ٣٠٣ر من السنتيمترات أي ٣ مليمترات تقريبا . والصواب ٣٠٣ و من البوصة أي ٨ مليمترات تقريبا .

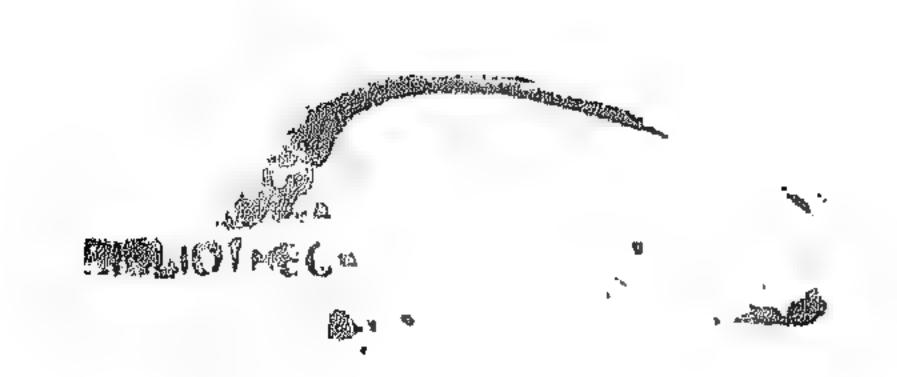

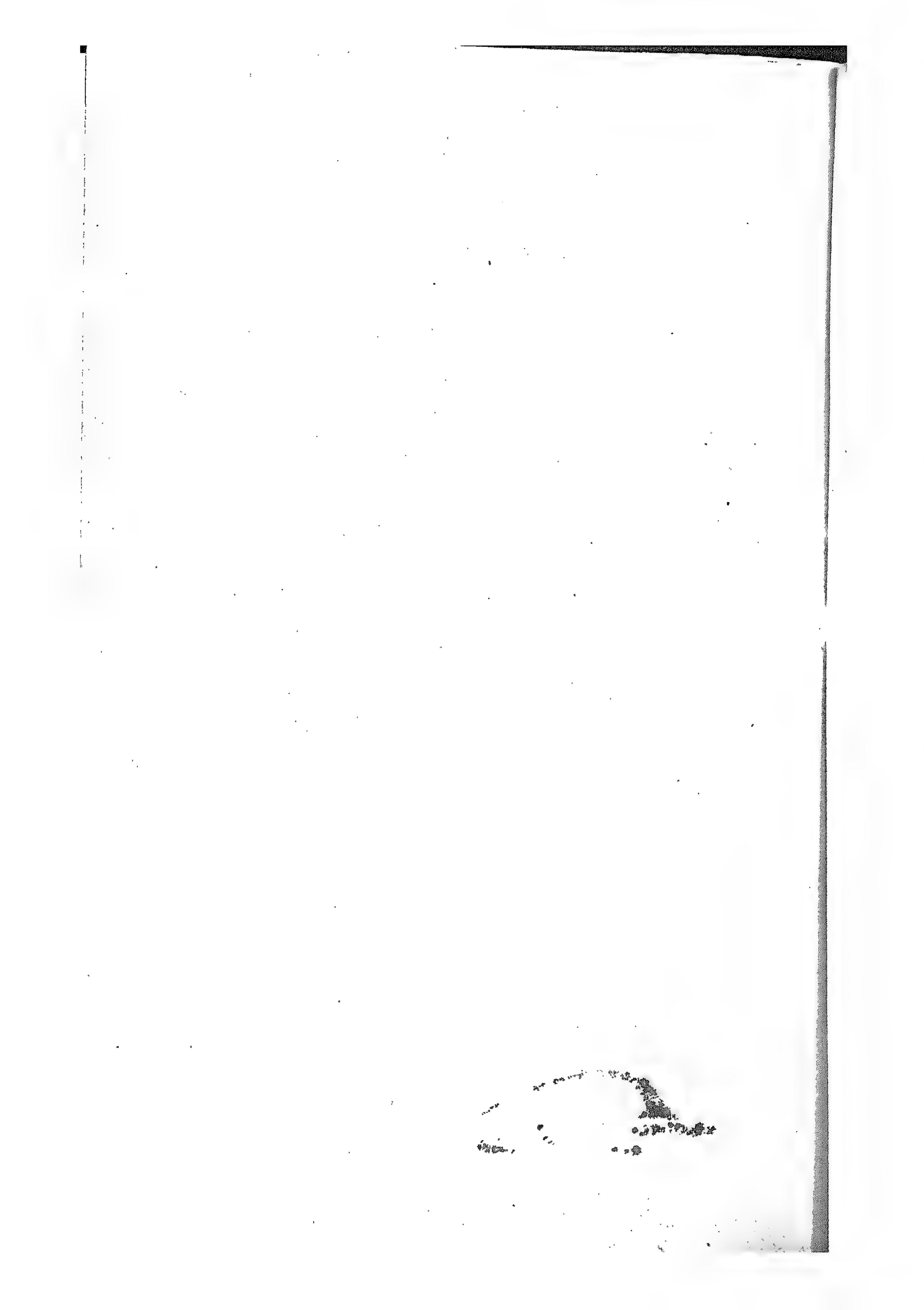

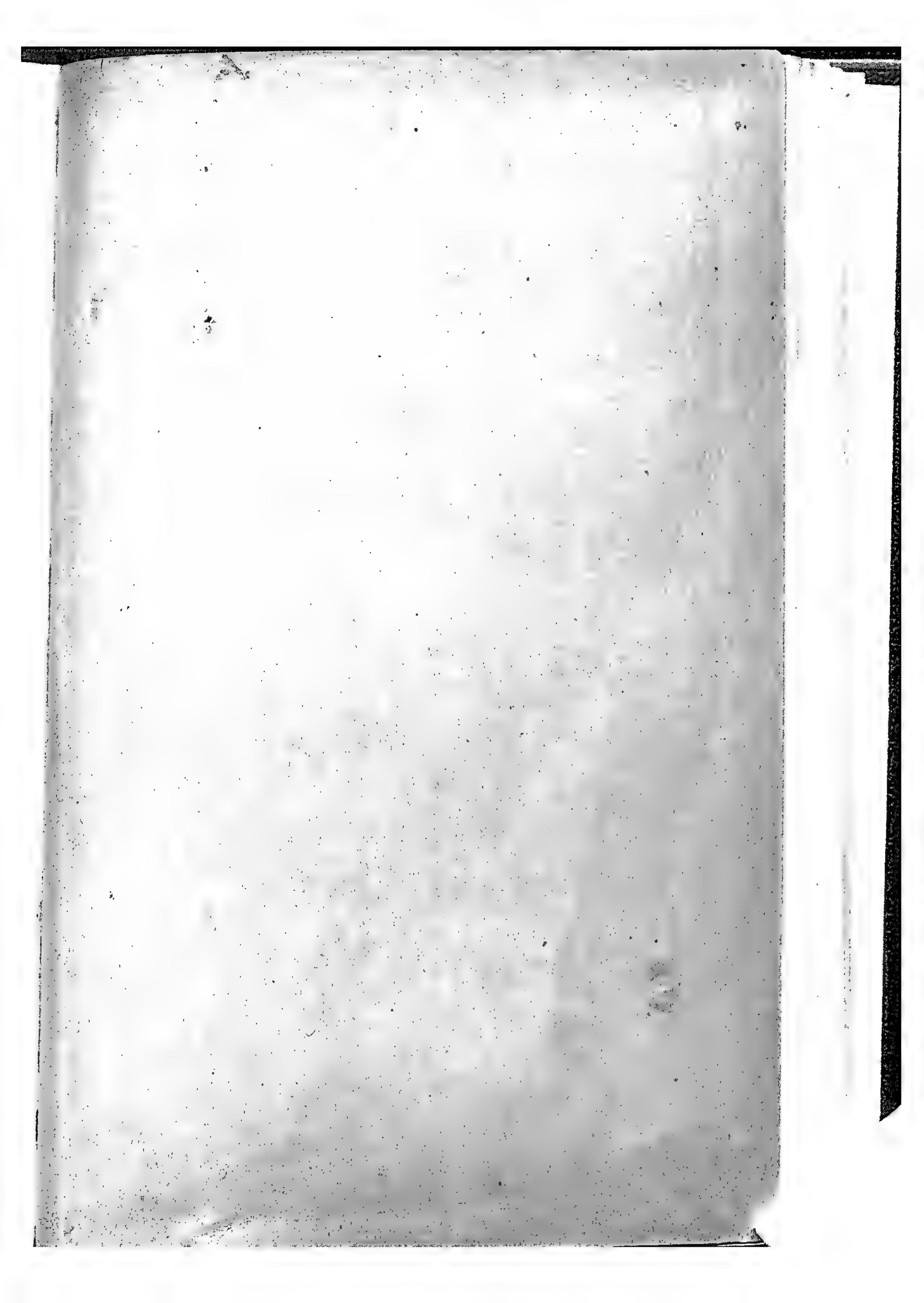

The common of the common the second s

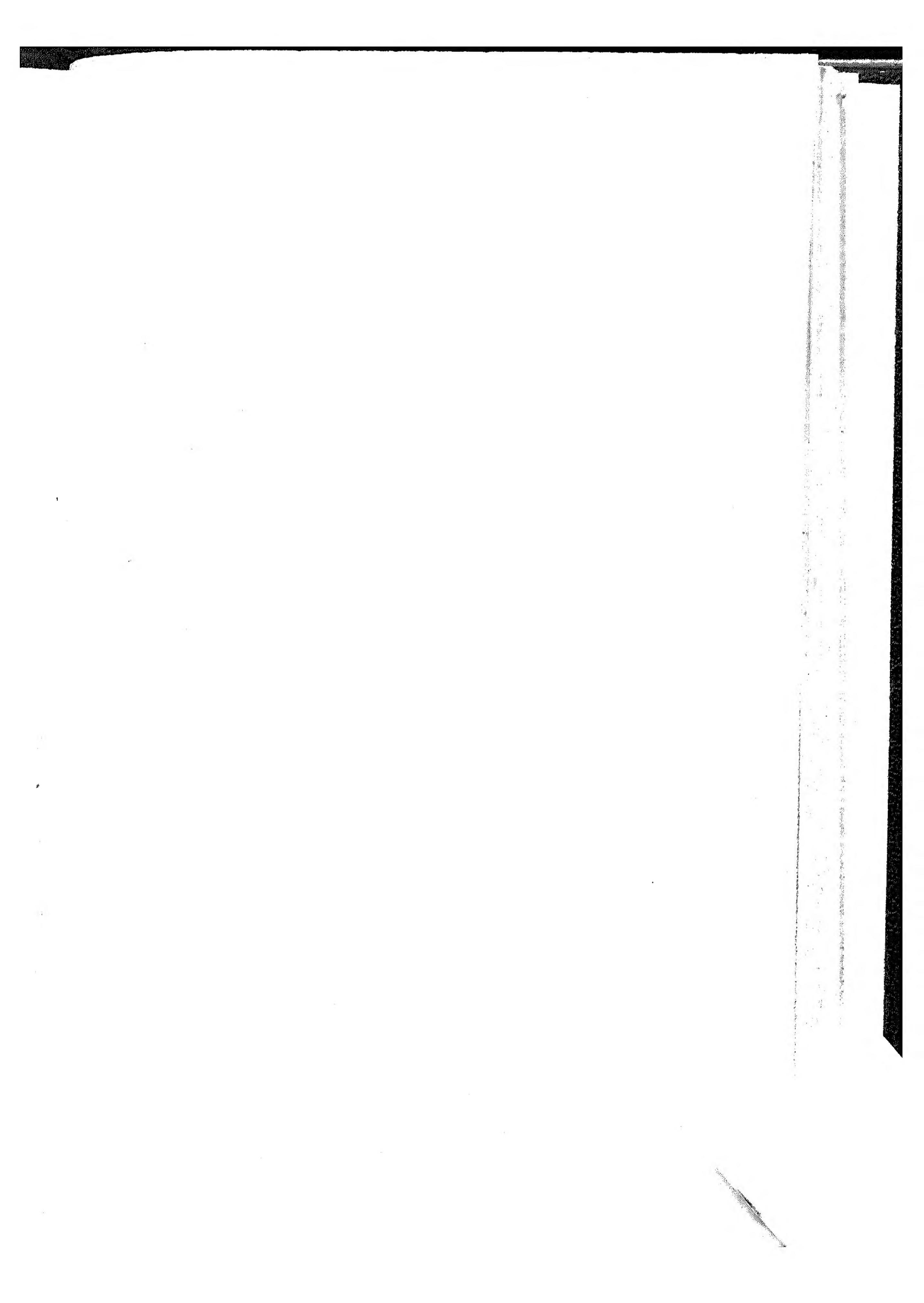

, 



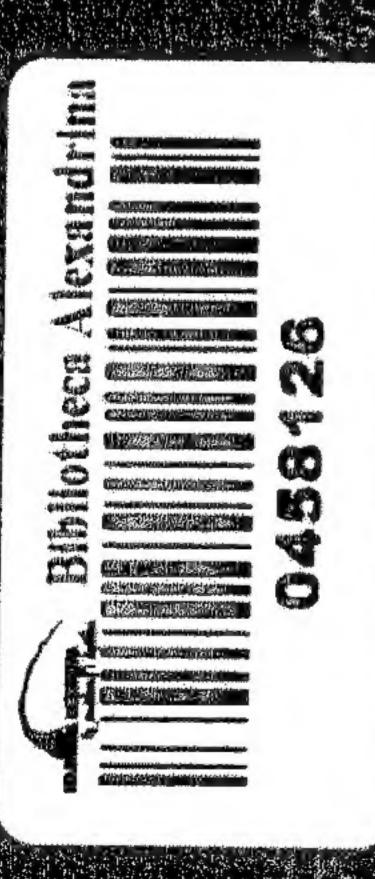